ڪا لِڪرالي

# قصصعلمية

# أمرسند وأمرهند

الطبعة الحادية عشرة



| 1997 / 1779 |                     | رقم الإيداع    |
|-------------|---------------------|----------------|
| ISBN        | 977 - 02 - 3584 - 9 | الترقيم الدولي |
|             |                     |                |

1/91/770

طبع بمطابع دار المعارف (ج.م.ع.)

الناشر : دار المعارف - ۱۱۱۹ كورنيش النيل - القاهرة ج.م.ع.

# ١ - استِقبالُ الربيع

جاء أوَّلُ أيَّامِ ﴿ أَرْبِلَ ﴾ ، وكانَ — عَلَى الْحَقِيقَة — يَوْمًا مُعْتَدِلَ الْهَواءِ صَعْوًا ، أَغْنِي : أَنَّ سَمَاءَهُ صَافِيَةٌ خَالِيةٌ مِنَ الْفَيْمِ .

وقد سَطَمَتِ الشَّمسُ ؛ فلأَت الكُونَ بنورِها وبهائها ( حُسنها ) ، وَسَخَّنتُ بَرَاعِيمَ الشَّجَرِ ، أغنى : كِماماتِ الزَّهَر ، والبراعِيم هى : زَهْرُ النَّباتِ قَبْلِ أَن يَتَفَتَّحَ .

وأَ يَقظَتْ حرارَةُ الشَّمْسِ الْحَشَراتِ النائمةَ في مَخابِمُها ؛ فَخَرَجَتْ تَستَقْبِلُ الْحَبَاةَ، وَتَدَبِّ على الأرضِ (تمشِي عَلَيْها في مِشْيَةَ بطيئةَ كَمِشْيَةِ الطَفْلِ الصَّنِيرِ ) ، زاحفةً ، تسمَى إلى رزقِها .

#### ٢ - شِجارُ الصديقتين

وَامْتَلاً الْجَوْ بأَصْواتِ الْعَطاطِيف ، بعد أَن أَنَّتُ رِحْلَتُهَا الطوِيلة ، وَعَادَتْ إِلَى وَطَنْها الْقَدَيم. وجاء خُطَّافان ، فوقفتا على مَخْزَنُ غِلالٍ قديم



مَهْجُور ، قد نَسَجَتِ الْمَنَاكِبُ يوتَهَا فوقَ سَطْحِهِ ، وظَلَّتْ كُلُّ واحدةٍ مَهْجُور ، قد نَسَجَتِ الْمَنَاكِبُ يوتَهَا فوقَ سَطْحِهِ ، وظَلَّتْ كُلُّ واحدة منهما تَدَّعى أَنَّ المُشَّ مِلكُ لَمَا وحْدها . فَقالت ﴿ أُمُّ هِنْدٍ ﴾ - وهى خُطَّافُ صِغِيرة ، شَقْراهِ الرَّبَةِ ، مُلتَهِمَةُ الرَّبِس - :

« ليس لِهَ لمَا المُشَّ من صاحب غَيرى . فقد وَصَلْتُ إَلَيْهِ فَبَلَكِ ، ولا حَقَّ لكِ فيهِ ! إنه يُعجِبُنِي ، ويَسرُّنى أن أُعِيشَ فيه . وقد عَرَمْتُ على امْتِلارِكِ – رَصِيتِ أَمْ أُنَيْت – فهل تَفْهَيِنَ ؟ »

٣ ــ « زَوَّارةُ الهندِ »

فصاحَتْ صَدِيقَتُها « أُمُّ سِنْدٍ » قائلةً :

« شَدَّ ما ظلمتنى وظلَمْتِ نَفْسَكُ ﴿ لَا الْمَّ هِنْدِ » وليس من المَدْلِ ولا من الدُرُوءَةِ أَن تَفْتَصِي عُشًى ، بَفْيًا وعُدُّوانًا . ألا تَعْلَمِنَ أَنْ البَنَةَ عَمَّى – التي كُنَّا نُلقَبُهُما بِه ﴿ زَوَّارَةِ الهِنْدِ » – قد وَهَبَتْ لِي هُذَا الدُّسَّ ، قبلَ أَن تَمُوتَ في رِحْلَهِما الأخِيرَة ؟

 ليس لى أوْلادْ يَرِ ثُونَ عُشَى ، من بمدِى . وقد وَهَ بَنُهُ لَكِ ؛ فَاتَّخِذَيهِ دَارَكُ (مَنْزِلَك) ، مَنَى عُدْتِ إِلَى الوَطن النَزِيز . ولَبسَ عليك إلَّا أَنْ تُنَيِّرى الرَّيشَ القَدِيمَ الذى فى داخِلهِ . وَسَتَرَيْنَ العُشَّ – بعد ذٰلكِ – وَفَقَ مَا تُحِيِّنَ . •

#### عِنادٌ وخِصامٌ

فَرَفَتْ ﴿ أُمْ هَنْدٍ ﴾ رَأْمَها ، وقالت لصاحِبتها ﴿ أُمَّ سِنْدٍ ﴾ ، وهِيَ مُثَاجَةٌ غَضْنَى ﴿ ثَائِرَةٌ غاضبةٌ ﴾ :

وَتَمَادَتْ « أُمْ هَنْدٍ » الصَّغِيرةُ فى عنادِها ، وفتحتْ جَناحِبُها لِتَمْلَأُ المُثَىّ ، فلا تَدَعَ فيهِ مكانًا لصاحبتها . وظَلَّتْ تَدْلُكُ رِيشَها ( تفرُ كَهُ ) ، غَيْرَ مُلتفتةٍ إلى عتابٍ « أُمَّ سِنْدٍ » .

فَاقْتَرَبَتْ ﴿ أُمُّ سِنْدٍ ﴾ من المُشَّ، ووقفَتْ عَلَى بابدٍ ، تُحاولُ الدُّخولَ

#### ٣ = « عُصْفورُ الأمانةِ »

وإِنَّهَمَا لَتَنشاجِرانِ – وقد اشتدَّ لَجَاجُهُمَا ( زادَ عنادُهَمَا وتَمَادِيهِمَا فَ النُّصُومَةِ ) – إذْ جَاءَ ﴿ عُصفُورُ الْأَمَانَةِ ﴾ : وهو خُطَّافُ مُهذَّبُ الطّبِعِ ، جَيلُ الشّكلِ ، كَثيرُ التبصُرِ في عواقِبِ الْأَمُورِ .

فَسَأَلَ زَوْجَهُ « أُمَّ سنْدٍ » : ﴿

• ماذا حدث ، يا عزيز َيي ؟ »

فقالت ﴿ أُمُّ سَنْدٍ ﴾ ، وهي غَضْبَي ثائرَةُ :

« إنَّ « أُمَّ هِنْدِ » قد اغتصبَتْ عُشَى ( أخذَتْهُ فَهْرًا وظلماً ) .
 وهُو عُشُ ابنة عَى « زَوَّارةِ الْهِنْدِ » ، وقد وهبتْهُ لى (أعطتنى إيّاهُ بلا مُقابلِ ) ، كما تعلمُ . وقد أصرَّتْ « أُمُّ هنْدٍ » عَلَى عِنادِها ، وأمنتْ فى لَجَاجِها (أَسْرَفَتْ فى خُصومتها) . فرَأْيتُ أَنْ أُعاقِبَ تلك السُتّديةَ

المُغْتَصِيةَ ، و . . . ، فقاطعتُها د أمُّ هندٍ ، قائلةً :

لقد وصلت إلى المُش تَبْلكِ ، وَلَنْ أَبْرَحَهُ ( لَنْ أَتَرُكُهُ )
 عَلَى أَى حالٍ . وسترين ماذا يَحِيقُ بِك من النَّكالِ (ما يُحيط بِك مِنَ النَّكالِ (ما يُحيط بِك مِنَ السَّلَةِ » . »
 المذاب ) ؛ حِين يَحِيء زَوْجى : ﴿ عُصْفُورُ الجَنَّةِ » . »

#### ٧ – صاحب العشُّ

فصاحَ • عُصفورُ الأَمانَةِ ، قائلًا :

« الرَّأْيُ عِنْدِى أَنَ « أُمَّ هنْد » عَلَى حَتْ فِيها تَدَّعِيه ( فيها تَزْعُمُ أَنَّهُ حَتْ لَهَا) ؛ فقد سَمِعتُ – مُنْذُ نَشْأَتِي – أَنَّ النُشَّ يُصِيحُ مِلْكَا لاَوَّلِ مَنْ يَعُلِ فيهِ . ولَسْت – يا زَوْجِي – مُحِقَّةً فِيها تَرْعُمِينَهُ . ولِنْ تَضِيقَ بِنا الأَرْضُ الرَّحِيبَةُ (الواسِعةُ ). وليسَ يَحْدُرُ بنا (لا يَحِقَ لنا ) أَن نَخْتُهُمَ في سبيل عُشْ . فَهَلُمَّى (تعالَىٰ) – يا «أُمَّ سِنْدٍ» – لنا ) أَن نَخْتُهُمَ في سبيل عُشْ . فَهَلُمَّى (تعالَىٰ) – يا «أُمَّ سِنْدٍ» – نَجَتُ عن عُشِ غيرِه ، في مكان آخرَ . »

٨ - مَشِيئةُ الزَّوج
 ولمَ يُعجِبْ ﴿ أُمَّ سِنْدٍ ﴾ رأْى زَوْجِها . ولٰكِنِها - إلى ذٰلِكَ --

لَمْ تَسْتَطِعْ أَن تُعَالِفَ نصِيحتَهُ وَشُوراهُ ( مَشُورتَهُ ) ، ولا أَنْ تَسْمِيهُ فَيَا نَصَحَهَا به وارْتَاهُ ( رَآهُ ) . فَيَقِيَتْ مُتفجَّةً مُتحسَّرةً ، حزينةً مُتكَدِّرةً ؛ لِأنَّها كانت شديدة الرَّغْبة في المتلاك الشُّ والظَّفر به . ثم أَذعنت تشسينة زوجِها ( خَضمت لَأْبِهِ )؛ فقتحت جَاحيْها . وهي مَعْزُونةُ التَّلْبِ – وَطارت في الهواء ، لتَلْحَق بَروْجِها ، الذي سبقها ؛ حتى أَذْركته .

# ١ – في أَجُوازِ الفضاء

وَكَانَا يَطِيرَانَ فَى خِفَّةٍ وهُدُوء ؛ فَيُخَيَّلُ إَلَى مَنْ يِرَاهُما أَنهما مُستَقرَّانِ حِيثُ هما ( ثابتانِ فى المكان الذى كانا فيه ) ، وأنَّ الهواء وَحْدَهُ هُو الذَّى يَصْلِهُما إِلَى حيثُ يشاء . وكانا يَطيرانِ فى خُطُوطِ مُنصَنِيَةٍ بديمةٍ – عَلَى عادة الخُطَّافِ فى طيرانهِ – وَيَتَناغَيانِ ( يتحدَّثُ كُلِّ منهما بَما يُعجِبُ الآخَرَ وَيسرُهُ ) فى لطف ، ويقبضانِ عَلَى ما يُصادفانهِ فى الْجَوِّ مَنَ الْحَشرات الرّاقصةِ فى أَشَعَةِ السَّس . حتَّى إذا ميما ، قال « عُصفورُ الأمانة » لِزَوْجهِ « أُمَّ سِنْدٍ » :

و لُبْسَ فِى قُدرتكِ — يا عَزيزِي — أَنْ تَتَمَثّل ( تَصوَّرى ) مَقْدارَ ما أَشْعُرُ بِهِ مِنَ السُّرُورِ والْفرح ، حِبْنَ أَهْندِي إِلَى وَكُر (عُشْ ) هادي جَبِيل . أُنظري صَوْبَ الْمَغْرِبِ ، أَلا تَرَيْنَ ذَلكِ البيْتَ الْخَرِبُ ؟ ٱلبْسَ هٰذا أَصْلَحَ مَكَانٍ نَبْنِي فِيهِ عُشَّنا ، وَفْقَ ما نُريدُ ؟ »



#### ٢ – الْمُشُّ الجديد

وَأَسْرِعِ الْخُطَافَانِ فِي طَيرانهما ، حتَّى بلنا تلْك الخَرِبَةَ ؛ فَحَطَّا عَلَى الْفِذَةِ مِهِجُورةٍ قديمةٍ لازُجاجَ بها . وَجَثْمَ الْخُطَّافَانِ عَلَى حَافَتِها ( تَلْبَدا يِجازِبها ) فَرْحَانِيْنِ ، وقالَ « عُصفُورُ الْأَمَانَةِ » :

لا جَرَمَ ( حقاً ) أنَّ هذا أصْلَحُ مكان نَخْتارُهُ ، وَلَنْ يُكَدَّرَ صَفْوَنا فيهِ مُكَدَّرٌ . وَلَنْ يُكَدِّرُ صَفْوَنا فيهِ مُكَدَّرٌ . فإنَّ هذم النَّرْفة الجميلة ، هي – كما ترينها – مَخْورةٌ ، وَأَرْضَها كثيرةُ الثقوبِ . وإنَّنا بها لَسَعيدانِ ، مُسْتَرِيحا القلبِ هانِثانِ ( فَرْحانان ) .

وَسِيكُونُ عُشَنا الجَدِيدُ أَجْمَلَ مَنْ عُشَّ « أُمَّ هِنْدٍ » ، وَأَرْوَحَ ﴿ أَمْ هِنْدٍ » ، وَأَرْوَحَ ﴿ ا ( أَمْنِيَبَ ) ! »

# ٣ – فرحُ « أُمَّ سِندٍ »

فَهَشَّتْ « أَمْ سِنْدِ » لِزَوْجِها وَبَشَّتْ ( ارْتاحَتْ و نَشِطت ) ، وَصَفَّقَتْ بِجَناحَيْها مبتهجةً بهذا المَكانِ الخَرِب. و نَسيَتْ كلَّ ماحَزَنَها

مِنْ « أُمَّ هِنْدٍ » ، وَتَعَوَّلَ أَلُهُا أَنْساً وَسُرُورًا ، وَانْقَلَبَ تَرَحُها فَرَحاً وَحُبُورًا . وَانْقَلَبَ تَرَحُها فَرَحاً وَحُبُورًا . ثُمَّ قالت في لِزَوْجِها راضِيَةً ، قَرِيرةَ العَيْنِ : « ما أَبْعَدَ نَظَرَكَ ، وَما أَعْظَمَ تَوَقْقُكَ ! فإِنَّ أَوْلادَنا الصَّنارَ لَنْ يَتَمَرَّضُوا لِلرِّيحِ ، في هٰذِهِ النُرْفَةِ الهادِئةِ الجَمِيلَةَ . »

#### } - غناء الخُطَّافَيْن

فَنَرَّدَ الخُطَّافانِ نفريدةً عَذْبَةً مُسْتَمْلَحَةً ( أُغْنِيَّةً بِبِيجةً ) ، بِصَوْتِهِما الرَّقِيقِ . وَعَتَّى « عُصفور ُ الأمانةِ » فَرَحاً بهٰذا الفوزِ النَّادِرِ :

« وِيت ْ وِيت ْ ، وِيت ْ وِيت ْ هٰذا عُشًى ، فِيهِ أَبِيت ْ وِيت ْ هٰذا عُشًى ، فِيهِ أَبِيت ْ وِيت ْ ، غَنَّى غَنَّى لَنْ يَكُذِبَنى – أَبَدًا – ظَنَّى . »

#### مناء المُشُّ

مُمَّ كَفَّ « عصفُورُ الأمانةِ » عن غِنــائهِ فَجْأَةً ، وَوَقَفَ عن التَّمْرِيدِ بُنْتَةً . وَعَنَّتْ ( خَطَرَتْ ) لَهُ فِكْرَةٌ طارِئةٌ ، فقال « لِأُمَّ سِنْدٍ » زَوْجِهِ :

ه أَتَمْرِفِين في أَىُّ شيء أَفَكِّرُ '، ياعَزيزَ تي ؟

إِنِّى لَأَفَكِّرُ فِي انْتَهَازِ الفُرصةِ السَّانِعَةِ (الَّتِي تَمْرِضُ لِي ). فَمَلَ أُنْتِ بَادِنْهُ بِينَاء الْمُشَّ الآن ؟ إِنَّ الوقتَ صَحْوُ (خَالِيَةُ سَمَاوُهُ مِنَ السَّعُبِ ) ، والشَّمْسَ مُشْرِقةٌ ، والأرضَ جائَةٌ ، وفي تُدْرَتِنا أَنْ بَنْدًأ الْمُثَلَ الآنَ . فَمَاذَا أَنْتِ قَائِلَةٌ ؟ ه

فقالت ، أمُّ سِنْدٍ ، :

« صَدَفْتَ بِاعزِيزِي ، فهلُمَّ ( تَعالَ ) إلى الفملِ ! ِ»

#### ٣ – مَوادُّ البناء

ثُمَّ هَبطَ الْخُطَّافانِ إلى الأرْضِ ، وملَّذَ كِلاهُما مِنْقارَهُ تُرابًا وحَشائِشَ ، لِيَبْنِيا الْنُشَ .

ثُمَّ قالَ « عُصْفُورُ الأمانةِ » لِزَوْجهِ :

و لا يَفُو تَنَكِ - يا عَزِيزِ بَى ٥ أُمَّ سِنْدِ ٥ - أَن تُبَلِّي هٰذا التَّرابِ
يلما بِكِ ( بِما يَسِيلُ مِن فَيكِ ) - كَمَّا كان يَصْنَعُ أَبُوانا حِينَ
يشْرَعان في بِناء وَكُرَ يَهِما (عُشَيْهِا) - فَكَنْ يَسْتَشْيك الْبِناء بَيْيرِ هٰذا . ٥

فقالت «أُمْ سِنْدٍ » : « صَدَقتَ ، يا عَزِيزِى ! »
ثُمَّ أَلْقَيَا مَا حَمَلَاهُ عَلَى قِطْمَةٍ مِنَ الْخَشَبِ ، بَمَدَ أَنَ بَلَّلَاهُ بِرِيقِهِما .
وَلَقَدْ كَانَ عَمْلُهُما شَافًا مُضْنِيًا ، ولَسَكِنَ مَا أُوتِيَهُ الْخُطَّافُ – مِنَ الصَّبِرِ والْمُثَابِرة – هُوَ سِرُّ نَجَاحِهِ فِي مِثْلِ هُلِسِنَه الأَعْمَالِ الْمُرْهِقَةِ الصَّبِرِ والْمُثَابِرة – هُوَ سِرُّ نَجَاحِهِ فِي مِثْلِ هُلِسِنَة الأَعْمَالِ الْمُرْهِقَةِ

(الْمُثْمِبَةِ ) .

# ٧ – مُثابَرَةُ الْخُطَّافَيْن

وَلَمَّا أَمْسَيا ، جَلَسا يَسْمُرَانِ ( يَعَدَّنَانَ لِيلًا ) ، عَلَى الشُّرْفَةِ الْمُلْيا مِن النَّافِذَةِ الْمُهْجُورةِ ، ويتمنَّيانِ الْأَمَانِيَّ الْجَمِيلَةَ ، ويُغرَّدانِ ( يُعنَّيانِ ) مَسرُ ورَيْنِ ، وقد شَمَرا بِالسَّمَادةِ تَعْلاً قَلْبَهْما ، لِأَنَّهُما قضَيا نَهارَهُما كُلَّهُ فَسَرُ ورَيْنِ ، وقد شَمَرا بِالسَّمَادةِ تَعْلاً بلا جَدْوَى ( بِغَيْرِ فائدةِ ) . في الْعملِ النَّافِع ، وَلَمْ يَتُوكُا لَحْظَةً بلا جَدْوَى ( بِغَيْرِ فائدةِ ) . ودارَتْ يَنْهُما أَسْمارُ مُعْجِبَة ؛ فتحد أما عن أَفْراخِهِما المَرْجُوقِ ( أَبنائِهما التَّي يُومَّلُانَ فِيها ) ، وكيف يتَعَمَّدانِها بالتَّنْشِئَةِ والنَّرْبِيةِ ، وَأَى الْأَسْماءِ الْجَمِيلَةِ يَضْتَارانِ لَها ؟

ثُمَّ أَسْلَمَا أَجْفَانَهُمَا الصَّغيرةَ لِلرُّقادِ ، وراحا في نَوْمٍ عَميقٍ .

#### ۸ – يوم ماطر

وَلَمَا بِدَا أُوَّلُ شُمَاعِ مِن أَشِيَّةِ الشَّسِ ، أُخْرَجَتْ ﴿ أُمْ سِنْدٍ ﴾ وَأُسَهَا مِن تَحتِ جَناحِها، وَعَيْناها لا تَزالانِ فَاتِرَ آئِن (سَاكِنَتَبنِ) – مَن أَسَها مِن تَحتِ جَناحِها، وَعَيْناها لا تَزالانِ فَاتِرَ آئِن (سَاكِنَتَبنِ) – مَن أَثْرِ النَّوْمِ – مُمَّ أَيْقَطَتْ زَوْجَها ﴿ عُصْفُورَ الْأَمَانَةِ ﴾، وَهِي تَقُولُ :

و ما أَشَدَ نَمَاسَنَنَا فَى هٰذَا اليوم ، أَيُّهَا الزَّوجُ العزيْرُ ! لقد هَطَلَتِ الأَمْطَارُ طُولَ اللَّيْلِ ، وامْتَلاَّتِ الأَرْضُ كُلُهَا بِالْوَحَلِ . وَلَيْسَ فَ قُدْرَتِنَا أَنْ نَمَلَ شَيْئًا طُولَ يَوْمِنا هٰذَا .

#### إلى المُطاف إلى المُطاف

ولقدصَدَقت فِراسَتِي أَمْسِ، حِبنَ نَبَّهْتُكَ إِلَى الطَّيُورِ، وهِيَ تَطَيرُ عَلَى مَسافَة قَرِيبَةٍ مِنَ الأرضِ. »

# ١٠ - أمطار الرايع

فقالَ لَهَا «عُصْفُورُ الأمانةِ »، وكان – كَمَا قُلْنَا – آيَةً في الدَّمائةِ (غَايَةً في الدَّمائةِ (غَايَةً في اللَّمِنِ النُّعُلُق :

لا عَليكَ ( لَنْ يُصيبَكِ أُذَّى) ، با عزبزتى . فَلْنَسْترج الْيُومَ

إِذَا لَمْ يَكُنَ الْمَطَرُ عَنِ الْهُطُول. على أَنَّ السُّحُبَ سَتَنْقَشِعُ بَعْدَ قَليل ؟ فَإِنَّ أَمْطارَ الرَّبِعِ - فِيها حَدَّتْننِي أَمَّى - لا تَلْبَثُ إلا وَقْتًا بَسِيرًا. ٥ فَإِنَّ أَمْطارَ الرَّبِيعِ - فِيها حَدَّتْنني أَمَّى - لا تَلْبَثُ إلا وَقْتًا بَسِيرًا. ٥ فَإِنَّ النَّهُمُ النَّهُمُ

وَصَمَتَ « عُصْفُورُ الْأَمَانَةِ » لَحْظَةً ، ثُمَّ اسْتَأْنَفَ قَائلًا :

ه أنظري يا عَزيزتى . لقد خَفْ الْمَطَرُ ، فلم يَبْنَ منه إلا رَذَاذُ (مطرُ ضَيف) يَتَحَدَّرُ نَقطًا رَفِيمَةً مُتَلَاٰلِيْقَ فى الْفَضاء . ولقد طال شَوْفنا إلى ذلك الممنظر الاُخَاذِ ؛ فإننا - كا تعْلَمين - قد لَبِنْنا فى رِخْلتينا زَمَناً طويلًا، دُون أَنْ نَغْمَ بِرُوْيةِ الْمَطَرِ ، والسَّماء الْغائِيمَةِ ، والسَّماء الْغائِيمَةِ ، والسَّماء الْغائِيمَةِ ، والسَّعُبِ الكَثيفةِ (العليظةِ) الْهُلَبَّدةِ (النَّهْتَصِقِ بعضُها بعضٍ). »

#### ١٢ – انقطاعُ المَطَر

وبَمْدَ قِلِيلِ انقطَعَ الْمَطَرُ ، وصَحَّتْ فِراسَةُ « عُصفُورِ الْامانَةِ » . فاستُأْنَ َ – هُو وزَوْجُهُ – عَمَلَهُما بِهِيَّة ونشاط ، وأثبلا على عُشَهِما يَهْنَيْنَانِهِ جَادَّيْنِ . وما زالا يُثابِرانِ على المَمَلِ ثمانيَةً أَيَّامٍ كامِلةً – من المَسَّاحِ الْباكِرِ إلى المُساءِ – حتى أثبًا بناء الْمُشَّ ، وَفْقَ مَا يُرِيدان ، وَأَثَنَاهُ بَكْثِيرِ مَن الْعَشَائِشِ وريشِ الطَّيُّور .

#### الفصل الثالث ١ – أغاريدُ السُرور

ولا تَسَلَّ - أيها القارئُ العزيزُ - عن مِقدارِ سُرُورِ «أَمَّ سِنْدِ» وَالتَهاجِ زَوجِها « عُصْفُورِ الأمانةِ »، حين أَنْجَزا عَمَلَهُمَا الشَّاقَ . وقد أنساهُما الفوزُ والنجاحُ ما عانياهُ في بِناء النُشُّ ؛ فَظَلَّلًا يطيرانِ حَولَهُ هَاتِفَيْنِ ، ويُحَلِّقُان صائِحيْن . واسْتَوْلَى عليهما الفرَحُ ؛ فرَدَّدا أَغاريدَ النبطةِ والسُّرُور .

# ٢ - استِحْمامُ الْخُطَّافَيْن

ثم ذكرا أنَّهُما جديران بالنظافة والاغتسال ؛ فأَسْرَعا – على عادتهما كلَّ يوم – إلى غَدِير صافي الماء ، فاسْتَحَمَّا فيه ، وغَمَرا صَدْرَيهِما في مائهِ فَرْحَانَيْنِ ، وظَّلَّا يُرَفُوفانِ بأَجنَعَتهما مبتهِجَيْنِ . ثم طارا إلى سِلْكِ بَرْقِ ، فجمَّما عليه ، ليُجَفِّفا جِسْمِهما الْمُنَلَّيْنِ بالْماءِ .

٣ – خُبُّ الوَطن

وِكَانَ « عُصِفُورُ الْأَمَانَةِ » يَشْمُرُ بالرَّاحَةِ والسَمَادَةِ ، بَعَدَأَنْ أَتُّمَّ واجِبَّهُ

على أكُمل وَجْه . ودارَتْ بينَه وبين « أمَّ سِنْد ، شَّى الأحاديث ِ والذَّ كريات ِ ، فقال لَها فِيها قالَ :

« أَتذَكَرِينَ - يا « أُمَّ سندٍ » - كيف كانت حياتنا مُوحِشةً كَثيبةً في غُرْ بَننا عن وطَنِنا الْمَحْبوبِ ؟ وكيف اشتدَّ حَنيننا - في تُلكِ الْهِجرةِ الْبعيدةِ - إلى رُوْيةِ هذهِ الجبالِ العاليةِ ، والتمثّع بالنظرِ إلى هذهِ البحيرَةِ الزرقاءِ ؟ لقد وُلدُنا هُنا - يا « أُمَّ سندٍ » - وتعارفنا جيماً في جنبَاتِ هذه الرِّحاب ، وامْتلاَّت نُفُوسُنا بذِ كُرَياتِ هذا البلدِ الحيبِ إليْنا .

فلا عجب إذا اشتدَّ حنينُ قلبَبْنا ، وهفت إليهِ خَواطرُ كِكلَيْنا . » فقالت « أمَّ سِنْدِ » :

« صدفت - أيها الرَّوجُ العزيرُ - فإنَّ حُبَّ الوطن يَسْلاُ قَلْبى حنينًا إليهِ ، وليسَ أَرْوَحَ لِنَفْسِى مِنْ هَلْ البلدِ الذى نشأتُ فيهِ . وليس يَمْدِلُه فى حُسْنِه بلد آخرُ ، بالغا ما بلغ من الخُسْنِ والرَّوعةِ والبّهاءِ . ولن تستطيع بلادُ الدنيا قاطبةً أن تُسْلِينى عن هذا الوطنِ الحبيب، أو تُذْهِلَنى عنه (تُنسِينَى إياهُ) . »

#### ٤ – ذِكرياتُ الهِجْرة

وما أَتَمَتْ ﴿ أَمْ سَنْدٍ ﴾ قَوْلُها ﴾ حتى هاجَتُها ( أَثَارَتْ نَسَهَا ) ذِكرَ يَاتُ الْهِجرةِ ؛ فَدَمَنَتْ عَيناها ، حُزَنّا على فِراقِ الوطنِ فَى زَمْنِ الْخريفِ القادِمِ .

ولا نعجب ْ الْمَهْا القارئُ الذكُ ْ الذكُ وَ مَن حَنِنِ الطَيُورِ إِلَى الْوَطَائِهَا ؛ فَإِنَّ الوطنَ حبيب إلى نفسِ كُلُّ مَن يميشُ فيه مِن طيرٍ وحَيَوانٍ ، كما هو حبيب إلى نفسِكَ وإلى نُفُوسِ غيرِك مِن بَنى الإنسانِ . وَقديمًا قال « أَبُو العباسِ ابنُ الروبِي \* ه الشاعرُ الْمُبْدِعُ ، مُنذُ أَلْفٍ ومِاتُيْنِ منَ السَّيْنِ :

« وَلِي وَطَنُ آلَيْتُ أَلَّا أَبِيمَـــهُ وأَلَّا أَرَى غَيرِى لهُ – الدَّهرَ – مالِكا وَحَبَّبَ أَوْطانَ الرجالِ إليهمُ مآرِبُ فَضَّاها الشَّبابُ هُنالِكا إذا ذكرُوا أوطانَهُمْ ، ذَكَرَتْهُمُ إِذَا ذَكَرُ اللَّهُمْ ، وَكُرْتُهُمُ عُهُودَ الصَّبا فيها ، فَعَنْوا لذَّلكا . »

# نوم الخُطَّافين

أوْلادُ « أُمَّ سِنْدٍ »
 ولمَّا جاء الْغَدُ ، لَم تَبْرَحْ « أُمُّ سِنْدٍ » عُتَمها . ومرَّتْ أبام قليلةً ،

وهى شديدَةُ الفَرحِ بِينِضاتها الأربيعِ الأُولَى ، أَلَّتَى وَصَمَّها فَي عُشُها ، وهَ سَنْدٍ ، وهَ بَاضَّها وأَمْ سَنْدٍ ، وهَ بَاضَها وأَمْ سَنْدٍ ، فَوْقَ الرَّياشِ الَّتِي فَي عُشُها . وكانتُ « أَمْ سِنْدٍ » تَرْقُدُ عَلَيْها حانِيَةً ، مُشْفِقةً ( خانِفةً ) أَنْ يُصِيبَها أقلُّ سُوءٍ .

#### ٧ - طمامُ الخُطَّاف

وكانَ « عُصْفُورُ الأمانةِ » يذْهَبُ مُنفَرِدًا إلى الْخارج ، ليجيئها بالْقُوتِ ، ولا يَدَّخِرُ وُسُمًا فى جَلْبِ النَّبابِ الصَّغيرِ ، والْعشرات الْمُخْتَلفةِ الَّتِي تَسْنَطِيبُها زَوْجُهُ .

## ٨ – أَرْبَصَةُ مَناقِيرَ

وَمَا زَالَ يَتَمَّدُهَا ، حَتَّى خَرِجَ مِنَ الْمُشُّ أَرْبِيهُ مَنَاقِيرَ كَبِيرَةٌ وَمَاكِنَا النَّبِيلِ الْمُنْفَةُ بَهِنْنَا النَّسْلِ النَّجِيبِ .

وَفَرِحَ الْأَوَانِ بِصَيْحَاتِ أُولَادِهِمَا الْأَعِزَّاءُ ، وَظَلَّا يَتَمَهُدَانِهَا بِالتَّنْشِئَةِ ( التَّرْبِيةِ ) حتى تمَّ لَهما ما أراداهُ .

#### ٩ – حوارُ الإخوَّ قِ

وصاحَ ﴿ زَوَّارُ ٱلْهِنْدِ ﴾ - ذاتَ يوم - وهوَ أكبرُ أبناء أيهِ سنًّا :

« لقدْ مَشَيْتُ على رِجْلِي يا أخى ، وسأحدَّثُ أَبِي بهاذا النَّبـأِ حينَ يَعُودُ إلينا . »

فقالَ لهُ أُخُوهُ « زَوَّارُ السِّنْدِ » :

« خَفَّضْ مِنْ صَوْتَكِ – يا أَخى – فقدْ كِدْتَ تَخْرِقُ آذانَنا بصُراخِك ! »

فقالَتْ « سُنُونيَّةُ » لإِخْوَيِّها :

« لقدْ غاب أبى ، كما غابَتْ أَلَى، فى هـٰذا النَّهارِ . فعتَى يَعُودانِ ؟ » فَأَجَابَتُها «جُتَيْجِيَّةُ » وهى تَبْكِى :

« صَدَقْتِ ، يا أُخْتى . ولقدِ اشْتَدَ انْزِعاجِي لَمْنْبَتْهِما ، ولَمْ تتعوّدْ منهما ذٰلِكِ مِنْ قَبْلُ . وأخْتَى ما أخشاه أن يكونَ قَدْ أَصَابَهُما مَكْرُوهُ ، أَوْ يَكُونا - لا قَدَّر الله - قَدْ مانا . »

١٠ – قُدوم الأبوين

وفى هٰذهِ اللَّحْظَةِ سَيِعَ الأطفالُ الصَّنارُ حرَكَةً خفيفةً . فصاحَ كلُّ واحدٍ مِنهمْ : « أَبِي ! أُمِّي ! عَجِّلا بِالْحُضُورِ ؛ فَإِنِّي جَائعٌ ! »

ثُمَّ قالَ « زَوَّارُ الْهِنْدِ » :

« غَرِيبِ أَن يَغيبَ أَبَوَانا عَنَّا ، طُولَ هٰذَا الوَفْتِ ! »

وَلَمْ َ يُتِمُّ كُلْمَتُهُ ، حتى صاحَ « زَوَّارُ السَّنْدِ » و « سُنُونَيَّةُ » « وجُعيجيَّةُ » ، مَسْرُورِينَ :

« وافَرْحَتَاهُ ! لَقَدْ جَاء أَبُوانا الفَرْزِانَ ، فَمَا أَسَعَدُنا بَعْقَدَمُهما ، ( خُضورهما)!»

١١ – زادُ الخَطاطِيف

وكانَ « عُصْفُورُ الأَمانةِ » و « أُمُّ سِنْدٍ » قد أَحضَرا في مِنقارِهِما زادَ أولادِهِما ( طعامَهُمْ ) ، فقالا :

« لَبُيْكُمْ - أَيُّهَا الْأَعْرَاءِ - فَقَدْ جَنْنَا ، ومَعَنَا مَا تَشْتَهُونَ مِنْ لذائذِ الأَطْعمةِ . ٥

وَفتح الْأُولادُ مَناقيرَهُمْ ، ونهافَتُوا على الطَّعامِ – في شَرَهٍ عَجيبٍ –

ثُمَّ أَغْمَضُوا أَعِينَهُمْ مُتَهِيِّينِ ( مُستَعِدِّينِ ) لِلنَّوْمِ مَسْرُورِينَ .

# الفصل الرابع ١ – حادث مُفاجِي "

فقالت « أُمُّ سِنْدٍ » :

و لعلَّكُمْ - أَبَهَا الأعزَّاءِ - لَبِثْتُمْ ( مَكَنْتُمْ ) عُقَلاء راشِدين ،
 في أثناء غَيبينا الطَّوِيلةِ . وما أَظُنْكُم تعرفُونَ السَّرَّ في إبطائنا عَليكم .
 فقد حدث لنا ما لم يكن في الحُسبانِ ( وقع لنا ما لم يكن يدورُ في أنسُينا ، وعرض لنا ما لم نَظنَّهُ ولم نَتَوَقَعْ حُدوثَهُ ). ه

٢ - قِصَّةُ « أمِّ هندٍ »

فَقَتَح الصَّغَارُ أَعْيُنَهُم ، وطارَ النَّوْمُ منْ أَجْفَانهم ، وأَقبُلُوا على أَ أُمِّم يَسْتَمَعُونَ إلى حديثها مُنْصِتِين ، في لَهَفَةٍ بالنِّةٍ ، وشوْقٍ شديدٍ . فقالت لَهُمْ « أُمُّ سِنْدٍ » :

« إِنِّى فَاصَّةٌ عَلَيْكُمْ مَا حدث لنا من العجائِبِ ، بعد أن تَفْسَحوا لنا مَكَانًا فِي العُشِّ ؛ فقَدْ جَهَدَنا التَّمَّبُ . » فَالْتَصَنَ الصَّنَارُ ، بَعْضُهُمْ بِيعضٍ ، وفَسَحُوا لِأَبْوَيْهِمْ مَكَانَبْنِ فِي عُشْهِم الصَّنِيرِ .

#### ٣ – صَوْتُ استفاثةٍ

ثمَّ قالَ « عصفُورُ الأمانةِ » :

« نُفِّى عليهم الْقِصَّةَ – يا « أُمَّ سِنْدٍ » – فَإِنَّكِ أَطْلَقُ مِنَّى لِسَانًا ، وأَدَقُ وصْفَا ، وأَحْسنُ بِيانًا ! »

فَأَنْشَأَتْ « أُمُّ سِندٍ » تَقُولُ :

« أُصْنُوا إِلَىَّ ، أيها الْأعِزَّاءِ :

لقد كنتُ مارَّةً – فى أثناء طَيَرَانِي – على مَنزلِ كبيرٍ ؛ فسيمْتُ – فَجْأَةً – صَوْنَاً يَرِنُ فى أجوازِ الفضاء (فى طبقات ِ الجوِّ ) : د أُغِيثُونِي ! أَدْرِكُونِي ! »

#### ع - مَنْظَرُ مَائِلُ

فَرُحْتُ أَجُولُ بِيَصرى - في كلِّ ناحِيَةٍ مِن نواحِي الفَضاء - فَ كُلِّ الْحَيَةِ مِن نواحِي الفَضاء - فَلَمْ أَرْ شَيْئًا . وَجَنْمْتُ على سطح الْمَنْزِلِ ؟ فلم أَبْصِرْ كائنًا كانَ .

فَمَوَّلْتُ على الْمُضِىِّ في سبيلى . وبينا أنا طائرَةٌ فِي طَرِيقِ إِلَيْكُمْ ، إذْ أَبْصَرْتُ ما فَزَّعني وهالَني ( رَعَبَني ) ، وملاً قلبي أسَّى وحُزنًا .

أَتْمَرْفُونَ أَىَّ هَوْلٍ رَأَيْتُ ؟

رأيتُ خُطَّافًا صَغيرًا شُدَّتْ رِجْلُهُ إِلَى خَيطٍ مُمَلَّى فِي الْفَضَاء، ورَأْسُهُ مُنَكِّسٌ إِلى أَسْفَلَ ، وهو يُعاولُ الْغَلاصَ فَلا يَجِدُ إليه سبيلًا ، ويَبْشُطُ جَناحَيهِ ما استطاع ؛ فلا يَظفُرُ بِطائلٍ ( لا ينالُ فائدةً ) ، ويَهُمُ بالطّيرانِ ، فَيرْجِمُهُ الْخَيطُ إِلَى الوراه ؛ فَيُغَوِّتُ ولِطلبُ الْمُونَة ) مُستَنجدًا؛ فلا يُنجدُهُ أَحَدٌ ! »

# ه - خُزْنُ الأَفْراخِ

وَمَا وَصَلَتْ ﴿ أَمْ سِنْدٍ ﴾ إلى هذا الْعَدُّ مِن قِصَّهَا ، حتى الْمَثلَّاتْ تُلُوبُ أَفْراخها الصَّفَارُ فَرَعًا ورُعْبًا ، وإشفاقًا على ذلك الْخُطَّافِ التَّاعِسِ الْمسكِينِ . وتألَّمَتْ لهُ ﴿ سُنُونِيَّةُ ﴾ و ﴿ جُحَيْجِيَّةُ ﴾ و ﴿ زَوَّارُ السِّنْدِ ﴾ ، وعَقَدَ الْخوفُ أَلْسِنَتُهُم ، وَبَدا عَلَى سِيماهُم الْهِنْدِ ﴾ و فَقَدَ الْخوفُ أَلْسِنَتُهُم ، وَبَدا عَلَى سِيماهُم (ظَهْرَ عَلَى مَرْآهُم ) الْأَلَمُ والْحُزْن ، وَأَرْهَفُوا آذانَهم لسماع بَقَيَّة الْقِصَّة .



74

فَاسْتَأْنَفَتْ « أُمُّ سِنْدِ » حَديثُهَا ، قَائِلَةً :

ه لقد عَرَفتُها مِنْ صَوْتَها - أَبُّها الأعِزّاء - وأَدْرَكْتُ أَنَها صَدِيقَتى
 ه أُمُ هندٍ »، التي طالما حدَّتكُمْ عنها، وذَكَرْتُ لكم أَنّها اغتَصَبَتْ
 عُشّنا ، بَعْدَ أَنْ أُورَثَنْناهُ ابْنَةُ عَمِّى ، وهو فى مَغْزَنِ الْفِلالِ الْقَدِيم .

# ٧ – صَفْحُ السَّرِيم

ولمَّا عَرَفْتُهَا ، طافَتْ برأْسِي فَكْرَةُ الإنتِقامِ مِنها .

وهَمَنْتُ بِبَرْكُهَا وَحِيدَةً فَى هٰذَا الْمَأْزِقِ ، جَزَاء لَهَا عَلَى مَا أَسْلَفَتْ ( مَا قَدَّمَتْ ) مِن بَنْي وَعُدُوان ولْكُنْ سُرْعَانَ مَا نَسِيتُ هٰذِهِ الْفِكْرةَ الْخَاطِئَةَ ، وصَفَحْتُ عِن زَلَّةٍ صَديقَتِي ، وغَفَرْتُ لَهَا عِنادَهَا ، وذَكُرْتُ أَنَّ الْإَسَاءَاتِ ، ويَذْكُرُنَ وَذَكُرْتُ الْإِسَاءَاتِ ، ويَذْكُرُنَ الْحَسَنَاتِ ، لا سِيمًا في الشَّدائد والْمَآوِقِ والنُهِيَّاتِ .

٨ - أشرابُ الخطاطِيفِ
 هَامُنَلَا تَعْلَى بالرَّحْمَةِ لَها ، والمَطفِ عليْها ، وصِحْتُ - بِأَغْلَى

صَوْتِي - مُعَوَّنَةً ( مُسْتَنْجِدَةً ) بِأَصْدَقائَى مِن الْخَطَاطِيف . فَلَبَّيْنَ دُعَانُى - فَى الْجَبَاعَاتِهِنَّ ) ، دُعانى - فى الْحَالِ - وَغَصَّ الْفَضَاءِ بِأَسْرابِهِنَّ ( الْمَثَلاَّ بِجَبَاعَاتِهِنَّ ) ، وَضَاقَ بِهِنَّ عَلَى رُحْبِهِ ( بِرغم اتَسَاعه ) .

# ٩ – نصِيحَةُ عَجُوز

فَصِحْتُ فِيهِنَّ قَائلةً :

« لَمَأْنَانَ ۚ أُولاء تَرَيْنَ ما أَصابَ أُخْتَكُنَّ « أُمَّ هِنْدٍ » ، فَغَبَّرْنَنِي : كَيْفَ نَصْنَعُ لإنْقاذِها ؟ »

فَقَالَتْ خُطَّافُ عَجُوزٌ مُجَرَّبَةٌ ، الجَتازتِ الْبَعْرَ الْكَبيرَ أَكْثَرَ من سِتَّ مرَّاتٍ :

« الرَّأْيُ عِنْدِى أَن نَطَيْرَ جَسِماً ، ونَصِيحَ بِأَعَلَى أَصُواتِنا لَنُنادِى ﴿ عِصِاماً » : ذَٰلِكُنَّ الصَّبَّ الْمُهَدَّبَ الطَّيْبَ الْقَلْنِ ؛ لِيُنْقَذَ هَٰذَهَ الْأَخْتَ الْمَزِيزَةَ . وَمَا أَظَنَّهُ إِلّا مُلَيَّا دُعَاءَنا ؛ فَهُوَ يُحِبُّنا ، وَيَودَّدُ دائماً إَلَيْنا . »

فقلتُ كَها :

« صدفت فيما تُلت ِ – أَيَّهُا المعبوزُ الْحكيمةُ الماقلةُ – وللكنى أخْشَى أن يَضيمَ الوقتُ سُدًى ( بِلا فائِدَةٍ ) . وها هى ذي « أُمُّ هند ِ » تكاد تَخْشَنْ ، وما أظن ُ « عِصاماً » فى ينتهِ الآن . » فقالت الْخَطاطيفُ الْأُخَرُ :

« صَدَّقَتِ \_ بِا «أُمَّ سِنْدِ » \_ فَاذَا تَرَيْنَ مِن وُجُوهِ الرَّأْيِ ؟ »

٠٠ - تَعَبُ «أُمِّ سِنْدٍ »

ولَمَّا بلغتُ «أُمْ سِنْدٍ» لهـٰذا الْحَدَّ مِنَ الْقِصَةِ ، شَعَرَتْ بالتَّعبِ . فقالتْ لزَوْجِها ، بصوت خافِت :

« لقدْ أَصانَبَيَ الْجَهُدُ والْإِغْياءِ ، وجَفَّ حُلْقِ ، فَتَمَّمْ أَنتَ لَهُمَ بَفِيَّةً القَصَّةِ ، أَبِها الزَّوْجُ الْعزيزُ . »

١١ - المَناقيرُ الصُّلبة

فقال « عُصْفُورُ الْأَمَانَةِ » :

« لقد كَانت أَمُّكُمْ - أَيُّهَا الأعِزَّاءِ - أَذْكَى خُطَافٍ رَأَيْتُهُ فَ حَيْلِهِ . فقد صاحت في أَصْدقائنا قائلةً :

« الرَّأْىُ عندى — أَيُّهَا الإِخوانُ — أَن تقطعَ هٰذا الْخَيطَ. » فقالوا لها : « وكيْفَ السّبيلُ إلى ذٰلكِ ، يا أُخْتَاهُ؟ »

فقالت لهم : « إنَّ مناقِبِرَنَا صُلْبَةٌ مَينَةٌ – كَمَا تَعَلَمُونَ – فَلْنُسرِ عُ الْفُسرِ عُ الْفُسِرِ عُ الْفُسِرِ بُهُ بَمَناقِبِرِنَا – مُتعاقبِينَ – ضَرَباتٍ قويَّةً ، حتَّى نقطعَهُ ! »

فصاح الْخَطاطِيفُ جميعًا :

« مَرْحَى لك ِ ، أَيْتُهَا الذكيَّةُ الرَّشيدَةُ ! فَلْنَاخُذْ بِرَأْيِكِ السَّدِيدِ . »

۱۲ – «عُصفورُ الْجَنَّةِ »

وَجاء « عُصفور ُ الْجَنَّةِ » فى هذه اللَّحظة ؛ وهو زَوْجُ « أُمَّ هِنْدٍ » وَحَفِيدُ « أَبِي الْفِداء » الْمُلقّبِ « بِمُصْفُور الْفِردُوْسِ » ، صاحبِ الأُميرِ السَّميدِ ، كما تعلَمُون . فتجلّى أمامنا حُبُهُ وإخلاصُه ووفاؤهُ لزَوْجِهِ ؛ وقد السَّميدِ ، كما تعلَمُون . فتجلّى أمامنا حُبُهُ وإخلاصُه ووفاؤهُ لزَوْجِهِ ؛ وقد اقتربَ مِنها مُتودِّدًا ، وظلّ يُوَسِّيها (يُصَبِّرها) ويُطَمِّنْها ، ويُسَرِّى عن نفسها ، ويُو كُدُ لها قُربَ خَلاصِها من الْمأزِقِ الْحَرِجِ .

١٣ – قَطْعُ الْغَيْط

ولقد أُخَذْتُ نفسى بعَدُ النَّقَراتِ وإحْصائِها – لِأَنَّى وجدتُ في

هٰذا سَاْوَى وتَعْزِيةً – فرَأَيْتُهَا قد نَيْفَتْ (زادتْ ) عَلَى الْعِائَةِ . ثُمَّ رأيْتُ «أُمَّ هنْدِ» تَشِبُ (تَنُطُّ) وثبةً قَوِيَّةً؛ فتقطعُ الْغَيطَ ، وتنطلِقُ من إسارِها ، وتَقَرُّ عَلَى سطحِ البيتِ ! »

# ١٤ - شُكْرُ « أُمَّ هِنْد »

ولَمَّا انتَهَى بِهِ الكَلامُ إِلَى لَهُ ذَهِ الْخَاتِمَةِ السَّارَّةِ ، فَرِح أُولاده بِغَلاصِ «أُمِّ هنْد » ، وأُعْجبوا برَأْى أُمُّمُ السَّديدِ .

فَقَالَ لَهُمْ « عُصْفُورُ الْأَمَانَةِ » :

« وَلَوْ سَمِعَمْ شُكُرَ ﴿ أُمُّ هَندٍ ﴾ لِأُمِّكُمْ عَلَى صَنبِهَا (مَثْرُوفِها) ،

لِكَيْتُمُ مِنْ فَرْطُ التَّأْثُرُ ؛ فَقَدْ أَثَنَتُ عَلَيْهَا بِياً هِيَ أَهْلُهُ . ثُمَّ خَنَتُ ثَنَامِها قَائلةً : « لَنْ أَنْسَى لكِ - مَا حَبِيتُ - ذَلكِ الصَّنيع الَّذِي تَفَضَّلْتِ بِهِ عَلَى ، وَلَنْ أَنْسَى لِكُم ﴿ يَا أَصْدِقَالَى ﴿ هَٰذَا الْعَطْفَ النَّبيلَ طولَ عُمْرى. فقَدْ كُنتُ – لولًا عِنايَتُكم – هالِكَةً ، لا مَعالةً . . وماكُنتُ أُدرِي مَصِيرَ أُولادِي مِن بَعدى ! •

# ١٥ - خُطبة « عُصفورِ الجنَّةِ »

وَقَدْ بَكَىٰ ﴿ عُصْفُورُ الْجَنَّةِ ﴾ حِينَ سَمَعَ كَلامَ زَوْجِهِ ؛ فَبَدْلْنَا جُهدَنَا فى نَعْزِيتَهِ ، وتَهُوينِ الْمُصَابِ عليهِ ، حتى شُرَّى عنهُ (كُشفَ عنهُ الْهِمْ ) ، وسَسكَن رُوعُهُ ( اطْمَأَنَّ قَلْبُهُ ) ، وَأَفْرِخَ رَوْعُهُ ( زَالَ عنهُ رُغْبهُ وذهبَ خوْفُهُ ) .

ثُمَّ صَعِدَ إِلى ذِرْوَةِ السَّطِجِ ، وشكر َ لنا صَنيمَنا شُكْرًا بَلِيغاً يَدُلُّ عَلَى أَلْمَيِيَّةٍ نادرةٍ . وقدْ خَتَمَ خِطابَهُ الرَّائِمَ بِقَوْله :

ه . . . فَلَكُمُ مِنَّا - أَيُّها الْأَعرَّاءِ الْأَصْفِياءِ - حُبْنَا الْغالِصُ ،
 واغترافُنا بِفَضْلِكُمْ إلى الأبد . »

وَقَدْ حَيَيْنَاهُ عَلَى بَلاغَتهِ أَحسنَ تَحيَّةٍ . ثُمَّ سارَ « عُصْفُورُ الجَنَّةِ » «أُمَّ سارَ « عُصْفُورُ الجَنَّةِ » «أُمَّ هِند » – بَعْدَ أَن ودَّعانا – شاكِرَيْنِ ! » فَصَاحَ الأَفْلِ أُ الصَّفَارُ مُعْجَبِين بِما سيموا :

« بِا لَهَا مِنْ قِصَّةٍ شَائقةٍ ! فَشُكْرًا لَكِما ، أَيُّها الْوالدانِ العزيزانِ ! »

## الفصل الخامس ١ - قصة د أبي الفداء »

فَقَالَ « زَوَّارُ الْهِنْد » :

لقدْ أخْبَرْتَنَا أَنَ ﴿ أَبَا الْهِدارِ ﴾ — الْمُلَقَّبَ رِ ﴿ عُصفورِ الْفَرْدُوسِ ﴾
 جَدَّ ﴿ عُصفورِ الأَمانَةِ ﴾ — كانَ صَديقًا لتبثالِ الأَميرِ السَّميد ، وقلتَ لنا إِنَّهُ كَانَ مَضْرِبَ الْمَثلِ في الإيثارِ والْوفاء . ولكنكَ نَسِيتَ أَن تُعْفَى إلَيْنَا ﴿ تُخْبِرَنَا ﴾ بِقصتهِ ، أو تذكرَ لنا شَيئًا من أخبارهِ ! ﴾

# ٢ – ذُيُوعُ القِصَّةِ

فَقَالَ « عُصِفورُ الأَمَانَةِ » :

«صَدَفَتَ ، با وَلَدِى الْعَرْبَرَ . لقدْ فاتنِي ذلكَ ، ولى مَوْفُورُ الْمُدْرِ إذا نَسِيتُ ؛ فقدْ خُيُلَ إلىَّ – لِكثرةِ ما سمِتُ لهذهِ القصةَ – أنَّ كُلَّ مَن فى الْعالمِ ، مِن طَيْرٍ وَحَيُوانِ وحَشَرةٍ وإنسانٍ ، على عِلْم بهذهِ القصةِ . ونَسِيتُ أَنْكَ وإخوتَكَ حَدَيْثُو العهْدِ بهذهِ الدُّنيا ، وَإِنْ كَانَ عَجَبِي لا ينْقَضِى إِذَا ذَكَرْتُ أَن أَمَّكَ لم تَقُصَّها عليْك -- منذ وِلادَتِكَ - كا تَفعَلُ أَمَّاتُ الْخطاطيفِ جَميماً . »

#### ٣ – ألأمير المعسين

فاشتَدَّ شُوْقُ ﴿ زَوَارِ الْهِنْدِ ﴾ وَإِخْوَتِهِ إِلَى سَمَاعٍ تِلَكَ الْقَصَةِ الشَّائَقَةِ ، وَأَنْشَأُ والدِّهُنَّ يُحَدِّنُهُنَّ بِها ، فيقول :

«كانَ با ماكانَ ، فى قديم الزمانِ ، وَعَابِر الأَوانِ ، أُميرُ مروفُ بطيبَةِ الْقلبِ ، مَوْصوفُ بِالرَّفْقِ والإحسانِ ، والْمطفِ عَلَى الطَّيرِ والْحيوانِ ، وَالْبِرِّ بِالْفقراءِ والْمساكينِ من بَنى الإنْسَانِ .

#### التَّمثال النهيُّ

فلمَّا ماتَ ، أَقَامَ لهُ عارِفُو فَضْلِهِ تِنْثَالًا كَبِيرًا؛ عِرْفَانَا لِمُرُوءَتِهِ ، وَتَخَلِيدًا لِمُطَهَّةِ ، وَكَسَوُا التَّمْثَالَ جِلْبَابًا رفيقًا ، نَسَجُوا خُيُوطَهُ من خليصَ النَّصَادِ ( منَ النَّمَبِ الْخُرِّ ) .

وَاخْتَارُوا لَهٰذَا التَّمْثَالِ — مِن زُرْقِ الْيَوَاقِيْتِ النَّفِيسَةِ البَرَّافَةِ — أَغْلَى بِاقُوْتَتَيْنِ ؛ فَصَنعوا منهُما عَيْنَي التَّمْثَالِ ، عَلَى أَكُمَلِ مِثَالٍ .



واهْتَدَوْا – بَمْدَ طول الْبَحْثِ – إلى دُرَّةٍ كَبِرةٍ مُوْتَلِقَةٍ (لامهةٍ) مِن أَنْفَسِ الْمَقِيقِ الْأَحْرِ ، فَجَمَلُوها عَلَى مَقْبِض سَيْفَهِ ، حِلْلَيَّةً تَبْهَرُ ، بِمَرْآها ، عَبْنَ من يَرِاها .

#### الفراشة الصفراء

وكانَ « أبو الفِداءِ » الْمُلَقَّبُ بِه « عُصفورِ الفِرْدُوْسِ » يُحَلَّقُ اللهِ وَالْفِرْدُوْسِ » يُحَلَّقُ اللهِ حَالَتَ لِلهِ اللهِ عَلَيْهِ الْجَوْ ( يرتَفَعُ وَيَسْتَدِيرُ فَي طَيرانِهِ كَالْحُلْقَةِ ) ، وكانت رِفاقه الْخَطاطيفُ قَدْ سَبَقْتُهُ إلى السّفَرِ ، مُنذُ شهر ونصف شهر ، ذاهِبَةً عَلَى عادَتِها في الْهِجْرَةِ السَّنَوِيَّةِ إلى « مِصرَ » . ولَمْ بُنوفُهُ عن النَّمابِ مَع رفاقِه إلَّا فَرْطُ مَصَبَّتِهِ ووَفائِهِ لِنَبْتَةٍ فَرَلَهُ مِن عِيدانِ القصبِ الطَّويلةِ ، تَمرَّفَ بها ، وسَكَنَ إليها في فَصْلِ الرّبيع ، وكانَ مُسرِعًا في طَبَرانِه – حِيننذ – خلفَ فَراشَةٍ كَبَيرةِ صَفْراء .

#### ٣ – فى جِوارِ القصةِ

فَشَغَلَهُ جَمَالٌ تِلكَ الْقَصَبَةِ عَن كُلِّ شيء ؛ فَوَقَفَ يَتَحدَّثُ إليَّها

مُبتهجًا بلُقياها ، وَلَمْ يُفارِقُها مُنْذُ رَآها ، وظَلَّ ناعمًا بها طَوالَ فَصْلِ الصَّيْفِ .

وَلَمَّا أَقِبَلَ الغَرِيفُ ، هَاجَرَ أَصْحَابُهُ إِلَى « مِصْرَ » .

وَحَاوَلَ « أَبُو الفِدَاءِ » أَنْ كُفْرِىَ القَصَبَةَ بِالطَّيَرَانِ مَمَّهُ ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ إلى لهذا سَبيلًا ؛ لِأَنَّ النَّبَاتَ عاجزٌ عَنْ مُفارِقَةٍ مَكَانِهِ .

واشتَدَّ شَوْقُهُ إلى السَّفَرِ لِلتَّمَتِّعِ بِرُوْيَةِ الأَهْرامِ والنَّيل ، بعد أَنْ وَدَّعَ القَصَبة آسِفًا عَلَى فِراقِها ، عاتِبًا عَلَيْها أَن تَتَخَلَّفَ عَنْ مُصاحَبتِه فِي رِخْلَتِهِ .

## ٧ - تمثالُ الأمير

وهَبَطَ فَى اللَّيَاةِ التَّالِيَةِ عَلَى تِمْثَالِ الأَميرِ ، وَتَهَيَّأُ لِلرُّقَادِ يَيْنَ قَدَمي التَّمْثَالِ . وإِنَّهُ لَيَهُمْ بِالنَّوْمِ ( يَمْزِمُ عَلَيْهُ وَيَقْصِدُهُ ) ، واضماً رَأْسَهُ تَحْتَ جَنَاحَيْهِ – عَلَى عادَةِ الخَطاطيفِ حِينَ تَنَامُ – إذا بقطرَةٍ مِنَ الماءِ تَسْقُطُ عليهِ ، ثمَّ تَنْبُهُما فَطرَةٌ ثَالِيَةٌ ، ثمَ تَنْفُهُهُما فَطرَةٌ ثالِيّةٌ . فَمَ تَنْفُهُهُما فَطرَةٌ ثالِيّةٌ . فَمَ مَنْدَمًا أَنْ يَأْوِى إلى فَمَ أَسْ مِنْ مُفارِقَةِ التَّمْثالِ ، مُعْتَرَمًا أَنْ يَأْوِى إلى رَأْسِ مِدْخَنَةٍ عالِيّةٍ .

## ٨ – دُمُوعُ التِّمثال

ولُكِنَّهُ لَمْ يَهُمَّ بِالطَّيْرَانِ ، حتَّى حانَتْ منهُ التِفَاتَةُ إِلَى عَيْنِي التَّمْثَالِ ؛ فَرَأَى النُّمُوعَ تَتَرَفْرَقُ فِيهِما ( تَدُورُ فِي باطِنِ الجَفْنَانِ مَنْهُما ) عَلَى خَدَّيْهِ .

## ٩ – قصةُ الأمير

فاشتَدَّ عَجَبُ ﴿ أَبِي الفِداءِ ﴾ مِثّا رَأَى ، وسَأَلَهُ عَنْ قِصَّتهِ . فَقَالَ النَّمْثَالُ فِيما قَالَ :

« لقَدْ عِشْتُ حَياةً سَمِيدةً ، ولَم تَذْرِفْ عَيْناى ( لَمْ تُسِيلا) دَمْمَةً واحدَةً ؛ لِأَنَّى لَمْ أَعْرِفْ مَا يَتَوَّضُ لَهُ النَّاسُ مِنْ بُوْسٍ في هٰذهِ الدُّنيا . واحدَةً ؛ لِأَنَّى لَمْ أَعْرِفْ ، واثْقَلْتُ مَنْ عَلَمَ الأُحْياء إِلَى عَلَمَ الأَمْواتِ ، أَصْبَحْتُ أَرَى — وأنا عَلى هٰذا الارْ تفاع الشَّاهِقِ (العالى ) — ما يُشكيني مِنْ مَصائبِ النَّاسِ ، ويكادُ يَذُوبُ لَهُ قَلْنِيَ الْمَصْنُوعُ مِنَ الرَّصاص .



## ١٠ - الأرْمَلَةُ الفقيرةُ

وهَأَنَذَا أَرَى فَقيرَةً أَرْمَلَةً (امْرَأَةً ماتَ زَوْجُها)، تَكْسِبُ قُوتَها بَمَرَق جَبِينها، ولا تكادُ تَظْفَرُ بِالْكَفَافِ مِنَ الرَّزْقِ ( بِماكَفَّ عَن النّاسِ وَأَغْنَى ) إلَّا بِشِقَ النّفْسِ ( بِمَشَقَّهَا). وهِى دَائِبَةٌ عَلَى العَملَ، لِتُداوِي — بِما تَنالُه مِنْ أَجْرٍ ضَنْيل — ولَدَها الْمَلِيلَ. ولو اسْتَطَمْتُ لأَهْدَيْتُ إليها تِلكَ الْمَقِيقَةَ الشَّينةَ التي تُحَلِّي مَقْبِضَ سَنْفِي. وللكِنْنَى عاجِزِ عِنِ الْحَرَكَةِ والإِنْتِقال، كما تَرَى. فَهِلْ ثُنْلِنُهُ الْ تُوصِلُها) إليْها مَشْكُورًا مَأْجُورًا ؛ لِنَسْتَمينَ — بِشَنْها — عَلَى مُداواةِ ابْها ؟ ه

# ١١ – أشرارُ النَّاسِ

فقال و أبو الفيداء»: « ما أَحْوَجَنِي إلى اللَّمَاقِ بِإِخْوا بِيَ الَّذِينَ سَبَقُونِي اللَّهِ وَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ ال

وما أنْسَ لا أنْسَ ولَدَيْنِ مِن أَشَرادِ الإنْسِ، رَمَيانی فی الصَّيْفِ الْماضِی بِالْحِجادةِ حِينَ رَأْيانی ، وَلَوْلا ما تَمَيَّوْنا بِهِ – مَمْشَرَ الْخَطاطِيفِ – مِنْ مَهارَةٍ وَبَرَاعَةٍ نادِرَتَينِ فِي الطَّيْرَانِ ، لَأَلْحُقا بِي أَذَّى بَلِيغًا.

ولكنَّنِي لَنْ آخُذَ الطَّفْلَ الْمَريضَ بِذَنْبِ غَيْرِهِ مَنْ أَشْرارِ الإِنْسِ . وسَأَكُونُ سَفِيرَك ( رَسُولَكَ ) إِلَيْه ؛ فَلا تَخْزَنْ عَلَيْهِ ولا تَبتَلْسِ ( لا تَشْتَكِ ولا تَكْتَلْبِ ) . »

# ١٢ - الْمَقِيقَةُ النَّسِينَةُ

فَشَكَرَ لَهُ التَّمْثَالُ أَرْيَحِيَّتُهُ (سَمَةَ خُلقهِ وارْتِياحَهُ إِلَى الخبرِ)، وحمِد لهُ عطفهُ ومُروءَتَهُ وكَرَمَ أخلاقهِ .

وَأُمسَكَ الْخُطَّافُ بِالْمَقِيقَةِ التَّميِنةِ، وانتزعها بِمِنْقارهِ السُّلْبِ من مَقبِضِ السَّيْف ، ثمَّ طار بها – وهى فى مِنقاره – حتى بلغ يبت الصبيُّ الْفقيرِ ، وصفها فى مكان أمين بالقُرْبِ منْ سَرِيرِ الْمريضِ الْمَحْمومِ ( الذي أَصابَتُهُ الْحُمَّى).

## ١٣ - ثوابُ الْغَيْرِ

وَلَمَّا هَادَ إِلَى التَّمِثَالِ ، وأُخَبَرُهُ بَقَصَّتِهِ ، شَكَرَ لَهُ التَّمثَالُ صَنيعُهُ (معروفَهُ ) . وأحسُّ « أَبُو الفِداءِ » بالْحَرارةِ والدَّفْ، يَسْرِيانِ فَى جسدِهِ برَغْم بُرُودَةِ الْجَوَّ . فَسَأَلَ التَّمثَالَ عَنِ السِّرِّ فَى ذَٰلِكَ .

فقال لهُ التَّمثالُ :

ه إن لكل صنيع من النحير توابه ، والله لا يُضيع أجْرَ المُحسنين . »

وما لَبِتَ أَنِ اسنسلَم الْسُكَرَى (النَّوْمِ ) في دَعَةٍ (راحةٍ ) واطمئنانٍ .

## ١٤ - الكاتب البائسُ

ولمَّا جاء اليومُ التَّالَى ، أَقبلَ عَلَى صدِيقهِ التَّبثالِ بستَّاذُنُهُ فِي السقرِ إلى « مِصْرَ » . ولكِنَّ التَّمثالَ رَجاهُ مستعطفاً أَن يبقَى معهُ ليلةً أُخْرَى ؟ لِيُعاوِنَ فَتَى بائساً من التَّابِغِينَ ، مشغولًا بكِتابَةِ قصَّةٍ مُسْرَحِيَّةً بارعةٍ ، لِيُعاوِنَ فَتَى بائساً من التَّابِغِينَ ، مشغولًا بكِتابَة قصَّةٍ مُسْرَحِيَّةً بارعةٍ ، ولكُن الجُوعَ يَعُونُهُ ( يُوَخَّرهُ ) عن إنْهاما ، ويكادُ يقتلهُ . مُمَّ قَالَ لَهُ :

و لَيْتَكَ تَأْخُذُ إِحدى عينى لتحملُها إليه؛ فهى - كما تَرَى - ياتوتَةُ زَوَاء من أَنفَسِ اللَّآئِ النادرَةِ ، ليستمينَ - بَشَمنها - عَلَى إِنْجازِ مُهمَّهِ . » و تَرَدَّدَ الْخُطَّافُ فَى تلبيةِ أَمْرِ صاحبهِ ، وبكى رحمةً لهُ وإشفاقاً عليه . ولي كن التّمثال ألَحَ في الرَّجاء ؛ فلم يستطعُ « أبُو الفداء » مُخالفة أمرِهِ . وطار « أبو الفداء » وفي منقاره عين التّمثال ، بعد أن تقرمُها وانتزعها من مكانها . وما ذال يطيرُ بها حتى بلغ حُجْرة الفتى النّابغة ؛ فوضَها بِحَيْثُ تَقعُ عليها عيناهُ .

وكان لهذه اليانوتة الثَّبينة أكبرُ أثر في تشجيع الْمُؤلِّف الْفتَى ، وانتماشِ أملِه ، ومُضاعَفَة نَشاطهِ في تَجْوِيدِ عملِه .

## ١٥ - الفتاةُ البائسةُ

وعادَ النُّمُطَّافُ إلى صاحبهِ التَّمثالِ ؛ لِيُودَّعَهُ، مستأذناً في السَّفرِ إلى «مصر ». ولَكنَّ التَّمثالَ ألحَّ عليه في الرَّجاه أن يبقى معه ليلةً الله، لينزعَ الْجَوْهَرَةَ الباقيةَ من عينهِ الأُخرى ، ويَحْملُها إلى فَتاةٍ فقيرةٍ فقدت عائلِها (كافِلَها الذي يُنفق عليها) ، وكادَ الياسُ – من بعده –



أن يقتُلَها . فقد أَعْوَرَها الْكِساهِ والطمامُ ( أَعجزَها أَنْ نَحْصَلَ عَلَى الْملبَسِ وَالْما كُلِ ) ، وحربَها الْبَرْدُ والْجُوعُ طِيبَ الْمنامِ . وحربَها الْبَرْدُ والْجُوعُ طِيبَ الْمنامِ . وتَرَدَّد « أَبُو الْفداء » في تقر عينهِ الأُخرى، مُشفقًا عليه من الممى ؛ ولَكنَّةُ أَضَطُرَ إِلَى الإِنْهانِ ( النَّصُوع ) لأمر صاحبهِ التَّمْثالِ ، وتَقَرَ عينَهُ الأُخرى ، ثم حَمَلها إلى الفتاةِ ، لِتَمْنَى ( لِتَميشَ ) بشنها طُولَ الْخَياةِ .

#### ١٦ – وفاء الخُطَّاف

ولمّا عاد الْفُطَّافُ إِلَيْهِ، قال له : « لَنْ أَثْرُكُ صُحْبَتَكَ بعد الْيَوْمِ أَبَدًا ، لِأُوْسَيْك في مِحْتَتِك بعد أَن فَقَدْتَ عَينَيْكَ جَمِيمًا . » وحاوَلَ التّمثالُ أَنْ يَنْنِيَهُ ( يَرْجِعَهُ ) عَنْ عَزْمِهِ ، وأَلَحَّ عليهِ في الرَّجَاءِ أَنْ يَثْرُكُهُ لِيُتِمَّ رِحْلَتهُ السَّنوِيَّةَ إِلى « مِصْر » . ولكنَّ وَفاء « أَبِي الْفَدَاء » أَبِي عَلَيهِ أَنْ مُفارِقَ ذَٰلِك الْمُحْسِنَ الكريمَ ، النِّبي جادَ بأَنْفَسِ ما يَمْلِكُ في سَبِيلِ مُعاوَنةِ البائِسِين .

## ١٧ – الجائيانِ الصنيران

وَاقَتَرَحَ عَلَيهِ التَّمْنَالُ أَنْ يَرْتَادَ (يَطْلُبَ) شَوارِعَ الْمَدِينَةِ ويُيُونَهَا، لِيُفْضِى إليهِ بَأْنِباء فُقْرَابُها وَمَنْكُوبِها ؛ لَللَّهُ يَسْتَطِيعُ إِسْدَاء الْمَمُونَةِ إِلَيْهِمْ . وما لَبِتَ « أَبُو الفداء » أَن رَأَى طِفلْنِ صَغيرَ بْنِ نائِيْنِ عَلَى صَفَيْقَ النَّهْرُ ، تَحْتَ الْجِسْرِ ، وهُما يَتَضَوَّرانِ جُوعًا ، وقدْ أَقْبل الْمَسَسُ ( الَّذِينَ يَحْرُسُونَ النَّاسَ لَيلًا ) . فَلَمَّا رَآهُما الْمَسَسُ أَيقَظُوهُما مِن رُقادِهما ؛ فَذَهَبَ الطَفْلانِ يَجُوبانِ ( يَقْطَمان ) شَوارِعَ الْمَدِينَة ، والمطرُ يَنْهَمِرُ ( يَنْسَكِبُ ) عليْهما ، وقدْ عَزَّ عَلَيْهما الْمُلَجَأَلُولُ وَالْمَا عَلَيْهما أَلْمَلَجاً الْمَلَاثِ عَلَيْهما ، وقدْ عَزَّ عَلَيْهما الْمُلَجَأَ

فلمًا أَفْنَى الْخُطَّافُ بِقِصَّتِهما إلى صاحبِهِ التَّمثالِ، رَجَاهُ أَنْ يَنْتَزعَ قِطْمةً من ثيابِهِ النَّهبيَّة ؛ لِيَمْنَحَ الطَّفلانِ مَا يُقِيمُ أُودَهما ، وَيُعِيسِكُ الْحَيَاةَ إلهما .

١٨ - خاتية («أبي الفيداء»
 وما زال («أبو الفيداء » يَشْرَعُ من ثيابِ صاحب ِ قطمة بَمْدَ

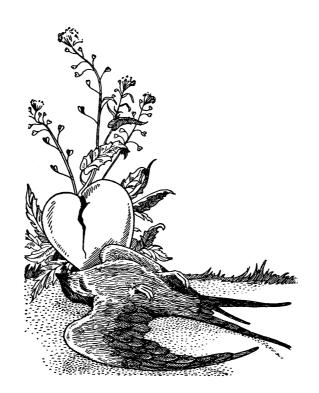

أُخرَى ، وَيَهَبُها لِفَقِيرٍ بَعْدَ آخرَ ؛ حتى فَنِيَ الْكِسَاءِ النَّهْبُيُّ ، ولَمْ يَبْقَ مِنهُ شَيْءٍ .

واشْنَدَّ الْبَرْدُ ، وأَشْرَفَ « أَبُو الفِداهِ » عَلَى التَّلَفِ ( فَرُبَ مَوْتُهُ ) ؛ فَأَقْبِلَ على التَّمْالِ مُقَبِّلُهُ مُودَعًا إِيَّاهُ فَبَيْلَ مَوْتِهِ ، ثَم هَوَى ( سَقط ) على قَدَمَيْهِ - من فَوْرِهِ ( لِلحالِ ) – مَيَّنًا .

# ١٩ - قَلْبُ التَّمْثالِ

واشْتَدَّ الْبَرْدُ، وتَساقطَ الْجَلِيدُ؛ فَتَحَطَّمَ قَلْبُ التَّمثالِ. وَلَمَّةُ انْشَقَّ حُزْنَا لِمَصْرَعِ صاحبهِ ﴿ أَبِي الفِداءِ ﴾ .

وَى الْيَوْمِ التَّالِى مَرَّ مُهَنْدِسُ الْمَدِينَةِ بِالتَّمْثَالِ الْمُحَطَّمُ؛ فَاقَتَرَحَ عَلَى أُولِي الأَمْرِ أَن ُ يُرِيلُوهُ ، بَمْدَ أَنْ أَصْبَحَ لاَ نَفْعَ فِيهِ ، وَلا فَائِدَةَ تُرْجَى مِنْ بَقَائِهِ .

٢٠ - مَلَكُ كُرِيمٌ
 وَجًا، مَلَكُ كُرِيمٌ
 ، فَحَملَ قَلْبَ النَّمثالِ وَجَسَدَ الطَّاثِرِ الْمَيَّتِ إِلَى

السَّماءِ : تَـكْرِيْنَا لَهُمَا عَلَى ما بَذَلاهُ ، وتَغْلِيدًا لِذِكْرَاهِما ، وتَقديرًا لِهِمَا عَلَى ما صَنَّماهُ بَمْدَ أَنْ جادَ كِلاهُما بَأَنفَسِ ما يَسْلِكُهُ فِي الْحَيَاةِ . ، لهِما عَلَى ما صَنَّماهُ بَمْدَ أَنْ جادَ كِلاهُما بَأَنفَسِ ما يَسْلِكُهُ فِي الْحَيَاةِ . ،

## ٢١ – دهشةُ الخطاطيف

فَلَتًا أَتَمَّ « زَوَّارُ الْهِنْدِ » قِصَّتُهُ ، أُعْجِبَ بِهَا أَبْنَاوُه ، كَمَا أُعْجِبَ بِهَا أَنْتَ ، وكما أُعْجِبَ بِها – مِن قَبْلِكَ – الشَّاعرُ الْبُبْدِعُ الْمُحْبِبَ بِها – مِن قَبْلِكَ – الشَّاعرُ الْبُبْدِعُ « أُسكار وَيِلْد » ، فصاغَ مِنها تِلكَ القِصَّةَ الرَّائِمةَ ، بعدَ أَنِ افتَنَّ في إبْدَاعِها كُلِّ الإخسانِ ، وأَحْسنَ في تَصْويرِ حوادثِها كُلَّ الإحْسانِ ، وخَلَّمَها يَبانُهُ السَّاحِرُ عَلَى مَرِّ الزَّمانِ .

#### ٢٢ - طمامُ المَشاء

وَأَحسَّ الْخطاطيفُ أَلَمَ الْجُوعِ ؛ فَسَأَلُوا أَباهُمْ أَنْ يُخْضِرَ لَهُمْ شَيْئًا مِنَ الزَّادِ .

فَقَالَ لَهُمْ فِي صَوْتِ خَافِتِ : ﴿ خَفَضُوا مِنْ أَصُواتِكُمْ ﴿ أَيُّهَا السَّمَارُ ﴿ فَإِنَّ أَمَّكُمْ نَائِمَةٌ ﴾ لِنَسْتَرِيحَ فِي هَذَا اليَوْمِ مِمَّا أَنْقَضَ مَع خَطَهُرُهَا ( مِمَّا أَنْقَلَهُ حَتَّى جَمَلَهُ مَهْزُولًا مِنْ جُهْدٍ مُضْنٍ ) ، واصْبِرُوا فليلًا ، حَتَّى أَخْضِرَ لَكُمْ طَمَامَ الْمَشَاءِ . »

# خاتِمَةُ الْقِطَّةِ

وَمَرَّتِ الْأَيَّامُ عَلَى حَادِثِ ﴿ أُمَّ سِنْدٍ ﴾ ، وذاع أَمْرُهُ َ بَيْنَ الْفَطَاطِيفِ كُلِّهَا ، وَتَوَثَّقَتْ أُواصِرُ الصَّدَافَةِ والْنُحُبِّ بَيْنَ ﴿ أُمَّ هِنْدٍ ﴾ و ﴿ أُمَّ سِنْدٍ ﴾ ؟ فَأَصْبَحَنَا مُتَلازِمَتَيْنِ ، لا تُطِيقُ إِخْدَاهما فِراقَ صَاحِبَها ٱلْأُخْرى .

ويُقالُ – وقَدْ أَكِّدَتِ الْخَطَاطِيفُ لهذا الْقَوْلَ – إِنَّ ﴿ أُمَّ هَنْدٍ ﴾ حين عادَتْ مِنْ رِحْلتها فِي الْعامِ التَّالِي ، بنَتْ عُشَّها فِي ذَلِكَ الْمَنْزِلِ الْمُعْجُورِ ، بِجِوارِ ﴿ أُمَّ سِنْدٍ ﴾ ؛ حَتَّى تَنْعُمَ بِحَدِيثها ، وتَقَرَّ عَيْنَا بِجِوارِها ، ولا تُفارِقُها لَحْظَةً واحِدَةً بِقِيَّةً حَياتِها .

#### . . الخطُّافُ

نشأته: طائر ذكى نشيط، فى مثل حجم العصفور، أو قريب منه، لا يجنح إلى الدّعة ( لا يميل إلى الهذوه)، ولا يرتاح للسكينة، ولا يألفهما، ولا يطيق الكسل، ولا يخلد ( لا يركن) إلى الراحة، ولا يعرفهما، إلا إذا جن عليه الليل، أو حان الوقت لتغذية أفراخه الصغار.

لونه: ويتميز لونه بسواد يضرب (يميل) إلى الزرقة، ولكنه يلمع فى أعلاه، ثم يتحول – فى صدره وتحت جناحيه – إلى بياض شاهق.

فإذا انتهى إلى زوْره وجبهته ، انقلب إلى دُكنة ( ُحمرة ضاربة إلى السواد ) ، ثم تنتهى وقبته الحمراء بخط أزرق .

هجرته : وهو مثال عجيب للصبر والدؤوب والمثابرة على السعى وراء رزقه ، لا يعرف الكلال ( الإعياء والتعب ) ، ولا يتسرب إلى نفسه السأم ولا الملال .

وهو لا يبالى أن يهجر موطنه إلى أبعد المواطن ، إذا أعوزه الرزق ( أعجزه إدراك القوت وعز عليه الظفر به ).

فى سبيل القوت : وهو يستهين ببعد الشقة (يستخف مستهزئاً بالمسافات الشاسعة لا يبالى بُعدها) ، مجتازاً مئات الأميال – بل آلافها – ليظفر بما يبتعيه من القوت (ليفوز بما يطلبه من الطعام) ، مثابراً ( مواظباً مداوماً ) طول يومه طائراً ، لا يهدأ ولا يقر ( لا يثبت ولا يسكن ) له قرار .

طعامه: وهو يقتات بما يصادفه فى طيرانه فى الجو من أسراب البعوض والذباب ، وما إلى ذلك من الحشرات الأخرى الهائمة فى أجواز الفضاء ، أعنى : الذاهبة فى طبقات الجو إلى غير غاية .

ومن عادته أن يفتح فاه ــ وهو طائر ــ حتى إذا امتلأ فوه ( فمه ) بالحشرات أطبقه على الميارة وما تا الميارة ألى عشه ، لبغذُ وَ بها أفراخه الصغار .

. . .

طيرانه : وهو دائم الطيران فى الجو ــ بلا انقطاع ــ فى خطوط متعرجة ملتوية ، منساباً فى أجواز الفضاء ( ذاهباً كل مذهب فى طبقات الهواء ) ، صاعداً هابطاً ، مرتفعاً منخفضاً ، يمنة ويسرة ، فى انحدار وارتفاع ، لا يكل ولا يمل .

على وجه الماء : وهو يداعب ( يلاعب ) الهواء والماء كليهما بجناحيه ، ويحلو له أن يرفرف على سطح الماء مزهوا ( معجباً ) فرحان ، ثم يغطس فى رشاقة عجيبة ، وخفة نادرة . فإذا أتم استحمامه راح يطفر أ ر يقفز مرتفعاً ) على وجه الماء دانياً ( مقترباً ) من صفحته ضارباً عليها برشاش خفيف . وربما حسا الماء ( تناوله بمنقاره ) فى أثناء طبرانه .

فتك العواصف: ولعل أخشى ما يخشاه وبرتاع له: عصف الرياح (شدتها) وهبوب الزوابع؛ فهو ــ لضآ له جسمه ـ عاجز عن مقاومتها ، وكثيراً ما يذهب ضحية لها . وربما فتكت العواصف بجماعات كاملة من أسرابه .

مسكنه: ويتخذ عشه بالقرب من المساكن ، فى بعض الغرف الحربة العالية من المنازل المهجورة ، أو فى أعلى المداخن ، أو تحت الجسور ، وربما اتخذه فى بعض الأشجار.

وهو يجمع له ما تناثر من القش ، وما تفتت من الأغصان ، وما جفَّ من الحشائش ،

بعد أن يختارها بمقادير متناسبة ، ثم يخلطها بلعابه اللزج؛ ليبتني بها عشه، بعد أن يكسبها قوة ، فلا تلبث أن تستمسك وتقوى .

فإذا تم له ذلك ، راح يؤثث عشه بما تناثر من الورق والدّريس والشعر ، وما إلى ذلك مما يجمعه بمنقاره ونحالبه .

صوته: وللخطاف صفير ، حلو الحرس (عذب الصوت) ، عميق التأثير في نفس سامعه ، مستطيل النغمة . وليس متقطعاً كصفير العصفور ، وكلاهما يختلف عن صوت الحمامة حين تهدل (حين تقرقر) بصوت لين ترتاح الآذان لساعه ، وتهش النفوس لترداده ( تسر بتكراره مرة بعد أخرى ) .

وتختلف أصوات الطيور باختلاف أجناسها ــ حسناً وقبحاً ــ من الضد إلى الضد ، حتى تبلغ المسافة أقصاها (نهايتها) ، إذا قابلنا بين نعيب البوم والغربان ، وشد و البلابل والكروان .

ذيله وجناحه: وكما يختلف صفير الخطاف عن صفير العصفور ، يختلف ذيلاهما كذلك. فذيل العصفور أقصر من جسمه ، ولكن ذيل الخطاف يكاد يساوى جسمه فى الطول ، ثم ينتمى بريشتين طويلتين على جانبيه .

والخطاف إذا وقف ، اقترب جناحه من نهاية ذيله المتشعب .

على وجه الأرض: وقلما يُرى الحطاف سائرًا على وجه الأرض، لضّعف رجليه، وعجز محليه على بير كل مهما على قدميه وعجز محليه عن المشى. على حبن يرى العصفور والحمامة، يسير كل مهما على قدمية حبناً، ويطير كلاهما فى الجو مرفرفاً بجناحيه حيناً آخر، لقدرته على المشى والطيران جميعاً. ويمتاز العصفور والحمامة بأن كليهما لا يتركنا فى فصل الشتاء لم يتركنا الحطاف.

## مكتبة الكيلاني للأطفال<sup>(١)</sup>

.... وَما دُمْنا فِي صَدَدِ الْأَطْفالِ، فَيَجِبُ أَلَّا نَنْتَى مُؤَلَّفَاتِ ﴿ كَامِلِ الْكِيلانِيّ ﴾ كَانَ هُـذَا الْأُدِيبَ الْكَبَيرَ الَّذِي بَشْفَلُ نَفْسَهُ بِأَيِي الْتَلاء ، وَيُخْرِجُ لَنَا كَتَابًا عَنْهُ يُدَّدُّ تُخْفَةً نَمِينَةً فِي الْأُدبِ الْفَرَبَى ، هُوَ ﴿ قَبْلَ كُلِّ شَيْهِ ﴿ كَتَابًا عَنْهُ يُلِكُلُ ثَنِيهَ فِي الْأُدبِ الْفَرَبَى ، هُوَ ﴿ قَبْلَ كُلِّ شَيْهِ ﴿ مُؤْلِّ لِلْأَطْفَالُ .

وَهُوَ هُنَا لَيْسَ أَدِيبًا فَقَطْ، كِلْ رَجُلاً بارًا يَخْدُمُ الطَّنُولَةَ بِأَحْسَنِ ما تُخْدَمُ بِهِ، وَهُوَ الْكِتَابُ الْجِيبِلُ الظَّرِيفُ ، الَّذِي يَبْهَرُ الْتَيْنَ بِزَخَارِفِهِ وَصُورِهِ . فَقَدْ أُخْرَجَ إِلَى الآنَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاثِينَ كِتَابًا لِلْأَطْنَالِ ، كُلُّها مَشْكُولُ ، وكُلُّها مُصَوَّرٌ .

وَقَدْ رَأَى قُرَّاوْنا فِي الْتَدَدِ الْمَاضِي : كَيْفَ أَنَّ الصَّينِيَّينَ قَدْ تَرْجَبُوا بَعْضَها إلى لُنَتهمْ ، برًّا بأطْنالهِمْ .

وَكُنُبُ ﴿ الْكِيلَانَ ۚ ﴾ تَنَنَاوَلُ مُخْتَلِفَ الْمَوْضُوعاتِ الْقَصَصِيَّةِ : شَرْقِيَّةً وَغَرْبيَّةً ؛ غَيْهَا قِصَصْ مِنْ ﴿ أَلْفِ لَلْبَةٍ وَلَيْلَةٍ ﴾ ، وَأُخْرَى مِنْ ﴿ شِكِسْبِيرَ ﴾ ، بَلْ بها قِصَصْ عِلْبِيَّةٌ ، وَرِخْلاتٌ خَيْبِقِيَّةٌ وَخَيَالِيَّةٌ .

<sup>(</sup>١) رأى المجلة الحديدة بقلم رئيس بحريرها